

## المحتبة الخضراء للأطفال



# الكشيال والخوالة والشالطيان

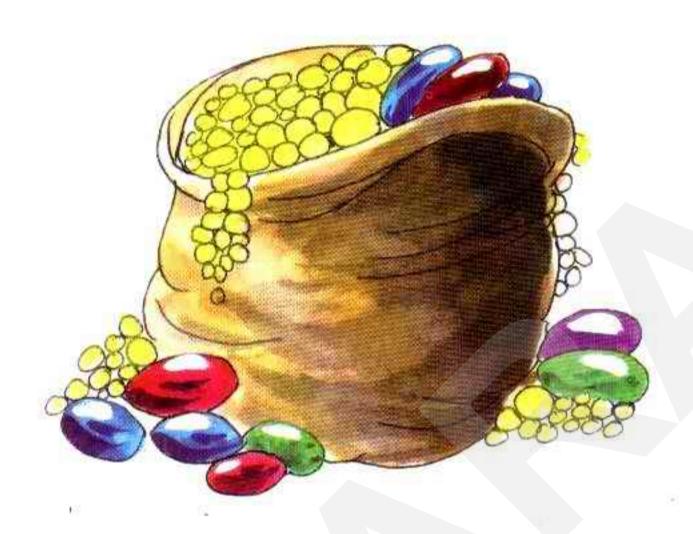

رسـوم أحمـد أمـين تأليف **يعقوب الشاروني** 



## ا جَوْهَرَةٌ مَطْلُوبَةٌ

انطلقَتْ ضَحِكاتُ السُّلْطانِ الأَكْبَرِ « الخَليفَةِ هَارون الرَّشِيد » تُعبِّرُ عَنْ إعْجابِهِ الشَّديدِ بِحِكاياتِ « أبو الأجراس » ، أظرفِ رُواةِ النَّوادِرِ والأخبار في بغدادَ عاصِمةِ الخلافةِ ، وقدِ انْطلقَ يُلقيها فِي أداءٍ تَمْثيِليًّ ساخِر أثْناءَ لَيْلَةٍ مِنْ ليالِي السَّمر المُمْتِعةِ في القَصْر السُّلْطانِيِّ .

ولمَّحَ الخَليفَةُ الغُلامَ « همدان » المُكَلَّفَ بِالخدْمَةِ فَى بَيْتِ النِّساءِ ، الذَى اسْتَأْذَنَ مَن سَيِّدَتِهِ زُبَيْدةَ زَوْجَةِ الخَليفَةِ ؛ لِيُشارِكَ فَى بهجَةِ الذَى اسْتَذْعاهُ إلى جوارهِ لِيُصْدِرَ إليه أَمْرًا عاجلاً : ليالى سَيِّدِهِ ، فَاسْتَدْعاهُ إلى جوارهِ لِيُصْدِرَ إليه أَمْرًا عاجلاً :

« أَسْرِعْ إلى سَيِّدَتِكَ . هِى تُحِبُّ الْاسْتماعَ إلى نَوادِرِ « أَبِو الأَجراس ». . قُلْ لها الخَليفَةُ يَدعُوكِ لِلحُضورِ ، وتَأكَّدْ أَن شُرْفَةَ السَّيداتِ قَدْ أَعدَّتُها الوَصيفاتُ لاستقبالِهَا » .

وَفُوجِئَ الخَليفَةُ بعدَ قليلٍ ، بدلاً مِنْ مَجِيءِ السيِّدةِ زُبَيدة لِتَجلسَ فَى الشَّرْفَةِ المُخصَّصَةِ لها ، بعودةِ « همدانِ » يحملُ بينَ يدَيْهِ تاجًا رائعَ الجَمالِ مِنَ الذَّهَبِ الخالِصِ المُرصَّعِ بِالماسِ واللُّؤلؤِ ، لكِنْ هناكَ فَجْوَةٌ كبيرةٌ خالِيَةٌ عندَ مُقَدِّمتِهِ في حَجْم بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ !

سألَ الخَليفَةُ الغُلامَ فِى دهشةٍ : « هَلْ أَرسَلَتْ سيِّدتُكَ بدلاً منها، التاجَ الذي طلبْتُ صُنْعَهُ هديةً لهَا ؟! »

أَجَابَ الغُلامُ: « سَيِّدَتى كَانْتَ تَودُّ الحُضورَ يا مولاى ، وهدِيَّتُكَ الكَريمَةُ تُزيِّنُ رأسَها ، لكنَّ الصائغَ أعادَهُ منذُ قليلِ معَ رسالَةِ تقُولُ الكَريمَةُ تُزيِّنُ رأسَها ، لكنَّ الصائغَ أعادَهُ منذُ قليلِ معَ رسالَةِ تقُولُ إنهُ لم يعثُرْ على جَوْهَرةٍ كَبيرَةٍ تُناسِبُ مَكانهَا عندَ مُقدِّمَةِ التاج » !

وفَهِمَ الخَليفَةُ أَنَّ زُبَيْدةَ تُعاتِبُهُ لانْشِعالِهِ عَنْ مُتابَعةِ إتمام صُنْعِ هَديتِهِ إليهَا ، فأشارَ بِيَدِهِ لِيتوقَّفَ الاحتفالُ ، ولَمْ يسمحْ باستئنافِهِ هَديتِهِ إليهَا ، فأشارَ بِيَدِهِ لِيتوقَّفَ الاحتفالُ ، ولَمْ يسمحْ باستئنافِهِ



إلا بعد أن اسْتَدْعَى الحُجَّابَ والمُساعِدينَ ، وطلبَ مِنْهم البحثَ بِسُرْعَةٍ عَنِ الجَوْهَرةِ المَطْلوبَةِ .



وانتظرَ كَبيرُ الحُجَّابِ حتَّى انتهَى الاحتفالُ ، فاستأذنَ لِيُخْبِرَ مَوْلاهُ أَنهُمْ سَالُوا التُّجَّارَ والخُبرَاءَ وبَحَثُوا عندَ الصَّائِغينَ وجامِعى التَّحَفِ ، فلمْ يَجِدُوا الجَوْهَرةَ الَّتِى تناسبُ مكانها فِي التَّاجِ .

امتلاًتْ نفسُ الخليفةِ بضيقٍ شَديدٍ عَبَّرَ عنهُ غاضِبًا : « كيفَ أكونُ

سُلطانَ أعظم دولةٍ في العالَم وَأفشلُ في الوصولِ إلى جَوْهَرَةٍ ٣ ؟!

قَـالَ كَبَيرُ الحُجَّابِ: ﴿ إِذَا كُنَّا لَمْ نعثُرْ عليهَا فِي بغدادَ يا مَوْلاى فقدْ نَجِدُها فِي البصْرةِ .. أَخْبَرَنى شَهْبندر التُّجَّارِ أَنَّ الأملَ الوَحيدَ فقدْ نَجِدُها فِي البصْرةِ .. أَخْبَرَنى شَهْبندر التُّجَّارِ أَنَّ الأملَ الوَحيدَ فقد الوُصُولِ إلى الجَوْهَ رَةِ لَنْ يكونَ إلا عندَ رجلٍ واحدٍ منْ أغنياءِ البصرةِ اسمُهُ ﴿ عبدُ السلام الكَسْلانُ ﴾ .

وَفِى الحَالِ أمرَ الخَلَيْفَةُ « مسرورَ السَّيَّافَ » حارسَهُ الخاصَّ بالتوجُّهِ فورًا إلى مَدينَةِ البصْرةِ ، الميناءِ الرئيسِيِّ للعراقِ ، على التوجُّهِ فورًا إلى مَدينَةِ البصْرةِ ، الميناءِ الرئيسِيِّ للعراقِ ، على ألاَّ يعودَ إلاَّ فِي صُحْبَتِهِ ذلكَ الرجلُ .

## اعْجَبُ حكاية

بِمُجرَّدِ عَوْدَةِ مسْرور منَ البصرةِ تَوجَّه فَوْرًا لِمُقابِلةِ مولاًه .. قالَ : « أحضرْتُ الرجلَ مَعِى وهو ينتظرُ الإذنَ للوقُوفِ أمامَكُم ، لكنْ مَا رأيتُهُ عندهُ يفوقُ كلَّ وَصْفِ .. »

سألَهُ الخليفةُ مُستنكِرًا: ﴿ لَم أَتعوَّدُ مِنكَ المُبالَغةَ يَا مَسْرور ﴾ ! قالَ مسرور: ﴿ لَسْتُ أَبالغُ يَا مَوْلاى .. إنه لَيْسَ غنيًا فقط ، بلْ هُوَ أغنى الأغنياءِ .. ليسَ هناكَ أفخهُ مِنْ دارهِ إلا قصرُ الخِلافةِ ..

أطباقُ طعامِهِ كلُّها مِنْ ذهبٍ وسِرْجُ حصانِهِ مُزيَّنُ بِالمَاسِ والْلؤلؤ .. ملابسُهُ جَديرةٌ بإمبراطورِ الصِّينِ .. حتى حوائطُ حمَّامِ دارِهِ مَكْسُوَّةٌ بِالرُّخامِ النادرِ الثمينِ المُطعَّم بالذهبِ والفضةِ » .

عندئذ سمح الخليفة بدخُولِ الرجل أمامَهُ.

أبدَى « عبد السلام » عظيمَ احترامِهِ لِسيِّدِ البلادِ ، وعندما سمحَ له الرَّشيدُ بالجلُوسِ ، اختارَ مقعدًا جلسَ في حرصِ على حافتِهِ ، وَقَدْ سيطرتْ عليه هَيْبةُ الخلافةِ .

فلمَّا أَذِنَ له الخليفةُ بالحديثِ ، قالَ فى ثقةِ مَنْ يحترمُ نفسَهُ قبلَ أَنْ يحترمَهُ الآخرونَ : « يا أميرَ المؤمنينَ ، جئتُ معى بهديةٍ ، هل تسمحُ لِى بإحضارهَا » ؟



فلمسًا جهاء بها غِلْمانه في صناديق فَاخرةٍ ، أخرج عددًا

مِنَ التَّحَفِ الغريبةِ المُبْهِرَةِ ، بينها الشهرة المُبهورة ، بينها أشجارٌ مِنَ الذهب ، أوراقها زمردٌ أخضرُ ، وثمارُها ياقوتُ أحمرُ ولؤلؤُ أبيضُ .

قالَ عبدُ السلام: « مَولاي .. أحمِلُ إليكُم هَا فَاللهُ الهادايا لا خوفا مِنْ ذنبِ وَلا طمعًا في مُكَافِا مِنْ ذنبِ وَلا طمعًا في مُكَافِا مِنْ ذنبِ وَلا طمعًا في مُكَافِا مِنْ ذنبِ وَلا عليه وَلا عليه وَلا عليه وَلا عليه في مُكَافِا مِنْ ذنبِ وَلا عليه وَلا عليه وَلا عليه في مُكَافِا مِنْ ذنبِ وَلا عليه وَلا عليه وَلا عليه في مُكَافِا مِنْ ذنبِ وَلا عليه وَلا عليه وَلا عليه وَلا عليه وَلِي مُكَافِياً وَلا عليه وَلِي الله في وَلا عليه وَلا ع



تَعجَّبَ الرَشيدُ أشَدَّ العجبِ فيسألَ عبدَ السلام:

« مِنْ أَينَ لِكَ كُلُّ هَذَا ، والناسُ لا تعرفُكَ إلا بلقبِ « الكَسْلانِ » ؟! كَمَا أَخْبِرُونِي أَنَّ والدَكَ ظلَّ طَوالَ حياتِهِ حلاَّقًا ولم يتركُ ميراثًا » ؟! عندئذِ سمعَ الخليفةُ أَعجبَ حكايةٍ يُمكِنُ أَنْ يسمعَها إنسانُ .

## الطبيبُ يُؤنَّبُ والدَّتي

قالَ عبدُ السلام الكسلانُ :

صحيحٌ ما بلغَكَ يا مولاى منْ رحيلِ وَالدِى عَن الدنيا وأنا صغيرٌ لَمْ أتجاوز الخامسة ، وهو لا يملكُ مالاً ولا عقارًا ، فقد اشتغل

حلاَّقًا فقيرًا في حمَّام عمومِيٍّ.

وَحتَّى الآنَ يَعرِفُنَى الناسُ باسِم « الكَسْلان » ، فَفِى طُفولتِى كنتُ أكثرَ الناسِ كسلاً . ووصلَ بى الكسلُ أنِّى إِذَا نِمْتُ يومًا فوقَ سطح بيتِنا في يسوم من أيام الحرِّ ثم غمَرتْنى أشِعَّةُ الشمسِ ، أكسلُ ولا أنتقلُ إلى الظلِّ .

أية حركة أقوم بها تُسبِّبُ لى آلامًا فى كلِّ أجزاءِ جسمِى ، وأشعرُ بأعضَائى مُفكَّكة فلا أقدرُ على بذلِ أيِّ مجْهودٍ .

باعضائى مفككه فلا افدر على بذل اى مجهود .
وكُلَّما تحدَّثْتُ إلى وَالدتى عمَّا أَعانِى تنهرُنى وتقولُ :

« أنت تُبرِّرُ كسلَكَ .. قِلَّةُ حركتِكَ سببُ آلامِكَ .. »
عندئذ قرَّرْتُ تحمُّلَ آلامى صامتًا والتوقُّفَ عَنِ الشَّكْوى ، وَلَمْ تعدْ لِى حيلةٌ فِى تغييرِ لقب « الكَسْلانِ » الذِى عرفنى به أهلُ البصرة .
وذاتَ يَوْم جاءَ طبيبُ عالِمٌ ليُعالِجَ جارًا لنَا منْ أصدقاءِ طُفولتِهِ ، فقالَتْ والدتى : « قُمْ مَعِى نذهْبُ إليهِ لعلَّهُ يعرفُ سببَ كسلِكَ » .
فقالَتْ والدتى : « قُمْ مَعِى نذهْبُ إليهِ لعلَّهُ يعرفُ سببَ كسلِكَ » .
لكننى تكاسَلْتُ عنِ القيام معَها ، فأقْسَمَتْ إذَا لَمْ أخرجْ معها فلنْ

لكننى تكاسَلْتُ عنِ القيامِ معَها ، فأقْسَمَتْ إِذَا لَمْ أَخْرِجْ معهَا فلنْ تُطعِمَنى أو تسِقِيَنى ولَنْ تستجيبَ لأى نداءٍ منّى ، بل ستتركُنى أموتُ جوعًا وعطشًا!



وخشيتُ أن تُنفِّذَ وعيدَها ، فطلَبْتُ منها مُساعَدتي لأقعدَ ، فأقعدَتْني وَدمُوعي تنحدرُ لمَا أحِسُّ به منْ آلام ، ثم رجَوْتُها إحضارَ ما أنتعلُّهُ ، فجاءَتْ به . وَأَنْ تعاونَني لوضعِهِ في قدميٌّ ، ففعلَتْ . ثم قُلْتُ : « احْمِلينِي لِكِيْ تَرْفعيني مِنْ فَوْقِ الأرْضِ » ،

طلبْتُ منها: « اسْندينِي لأمشِيَ » ، فأسندَتْني حَتَّى خرَجْنا وأنَا

أكادُ أَقَّعُ مَعَ كلِّ خطوةٍ .

وَمَا إِنْ دَخَلْنا بِيتَ جارِنَا حتَّى سقطْتُ على الأرضِ كأننى كيسٌ من الثياب البالية !!

سأل الطبيبُ : « مَنْ هذا » ؟

قال له أهلُ الدار: « هذا جارُنا عبدُ السلام الكَسْلانُ .. لم نرَهُ يخرجُ أبدًا من بَيْتِهِ إلا هذهِ المِرة » .

أثـارَتْ حالتي انتباهَ الطبيبِ ، فاسـتمعَ مـنْ والدتي إلى مَا كانَتْ تُسَمِّيهِ « كَسَلِى » ، ففوجئتْ بالطبيب يقولُ لها في تأنيب :

« كيف تنسبونَ حالةَ ابنكِ كلّ هذه السنواتِ إلى الكسل وحدَهُ ؟! هذَا الذِي تُسمُّونَهُ كسلاً هو علامَةَ خطيرَةً من علاماتِ مرضِ في الأعضاءِ الداخليةِ .. اتركيه هنا عندَ أصدقائي وسأعطيهِ الدواءَ والغذاءَ المناسبَيْنِ ، ثم أتابعُ أثر علاجي ، فهذا مرض أريدُ وَصْفَهُ وبيَانَ أثر علاجي له في كتاب أقومُ بتأليفِهِ عن مختلفِ الأمراضِ ». لَنْ أنسَى فَضْلَ هذا الرجلِ الجليلِ ، فمعَ كُلُّ علمِهِ وشهرتِهِ كَانَ

يقضِى الساعاتِ يُعطينى الدواءَ فى مواعيدَ معلومةٍ ، ويعاوِنُنى لأتناولَ أَطعمةً اختارَها بعنايةٍ ومشروباتٍ أعدها فى دقّةٍ وصبْرٍ . لو كنْتُ ابنَهُ لما بذلَ له مِنَ اهتمام أفضلَ ممّا أعْطَانِى ! ولَمْ يتركْنا إلا لضرورةِ السفرِ ، بعد أَنْ بدأتْ آلامى تخفُ وكسلى يزولُ واستَعَدْتُ قُدرتى على تحريكِ أعضائى ، والاعتماد على نفسِى للخروج وَحْدِى مِنْ بيتِنا .



## (٤) خَمْسَةُ دراهُمَ

عندَما بدأتُ أخرجُ ، أثارَ انتباهى سيدةً عجوزٌ رأَيْتُها مُلقاةً فوقَ فِراشٍ قديمٍ ، بجوارِ بيتٍ عندَ نهايةِ الطريقِ الَّذِى نسكنُ فيهِ .



سألْتُ جيرانَهَا فعرفْتُ أنها مُصابةٌ منذُ سنواتٍ بشللِ أقعدَها عَنْ الحركةِ ، بينما أبناؤهَا قَدْ شغلَهم عنها عملُهم في أماكنَ بعيدةٍ .

عندئذٍ قرَّرْتُ رَدَّ جميلِ الطبيبِ الَّذِى عاوننى عَلَى الشفاءِ .. سأُصبِحُ كَابِنِ لهذهِ السيِّدةِ .. استعنْتُ بجيرانِهَا لنقلِهَا منَ الشهسِ إلى الظلَّ ، ومنْ خَارِج بَيْتِهَا إِلَى داخلِهِ .. تعلَّمْتُ كيفَ أسقيهَا الماءَ وأناولُهَا الطعامَ .. عرفْتُ طريقةَ الاستجابةِ لمختلفِ احتياجاتِهَا . وعندَما رأى الجيرانُ مدَى التَّفاني الذِي أبذلُه فِي خدمتِهَا ، ساعدَنى كلُّ واحدٍ بقَدْر مَا يستطيعُ .

وظَللْتُ أعملُ جَهدِى للتخفيفِ عنْ تلكَ السيدةِ ، حَتَّى وصلَتْ حياتُها إلى نهايتِهَا بعدَ عِدَّةِ شهور .

وقبل رَحِيلِها بأيام قليلةٍ كشفَتْ لِي عنْ سرِّها الوحيدِ ..

أخبرَتْنى أنَّ كلَّ ما الحتفظَتْ به مِنْ نقودٍ قد خبَّاتُهُ فى حَشْو فِراشِهَا المُتهاليُّ ، ولأنَّنى أخلصْتُ فِى اهتمامِ بها ، فهى تتركُ لِى بعدَ وفاتِها جميعَ ما أجدُه هناكَ .

لَمْ أَتُوقَعْ مَعَ فَقْرِهَا الْعَثُورَ على شَيْءٍ كثيرٍ ، ومعَ ذلكَ فإنَّ المفاجأةَ فِي النهايةِ كَانَتْ كَبِيرَةً ..

لَمْ أَجِدْ إِلَّا « خمسةَ دراهِمَ » فقطْ كانَتْ كلَّ ما تركَتْهُ ، لكنَّ حالتَها العقليةَ في نهايةِ أيامِهَا ، صوَّرَتْ لهَا دراهمَها القليلةَ عَلى أَنهَا ثروةٌ تمنحُنِي إيَّاهَا !!

## (٥) شَيْءٌ من الصّين

رجعْتُ بالدراهم الخمسةِ إلى وَالدَتِى . كانَتْ عائدةً لتوِّهَا منْ عملِهَا فِي بَيْتِ أحدِ أغنياءِ التُّجَّارِ . كانَتْ عائدةً لتوِّهَا منْ عملِهَا فِي بَيْتِ أحدِ أغنياءِ التُّجَّارِ . ما إنْ سمعَتْ منِّي قصة الدراهمِ الخمسةِ حتَّى قالَتْ فِي

« هَـنه نقـودٌ قليلةٌ ، بل قليلةٌ جـدًّا ، لكنها جـاءَتْ بعدَ عملٍ مُخلِصٍ صَـادقٍ .. هِى نقودٌ مُباركةٌ .. سـمعْتُ ممَّنْ كُنْتُ أعملُ اليومَ في بيتِهم أَنَّ التاجرَ المشهورَ الشيخَ « عبدَ الظافرِ » اعتزمَ السفرَ إلى الصينِ ، وسـتُغادرُ سـفينتُهُ الميناءَ فجرَ الغدِ .. هذا الشيخُ مِـنْ أهلِ الخيْـرِ ويُحِبُّ الفُقراءَ ، ويتفاءلُ فِي سـفرهِ بِكُلِّ خدمةٍ يُقدِّمُهـا إليْهم .. خُـدْ هَذِه الدراهمَ الخمسـةَ وتعـالَ نذهبْ إليه نظلـبْ منه شراءَ شَـيْءٍ لكَ مـنَ الصينِ ، إذا بِعْناهُ قـدْ نحصلُ على بعض الربح » .

توجَّهْتُ مع والدتِى إلى شاطئِ البحرِ ، فسلَّمْنا عَلى الشيخِ وسألْتُهُ:

« يا عَمِّ .. هَلْ تسمحُ مشاغلُكَ أَنْ تهتمَّ بطلبٍ صغيرٍ لصبِيٍّ فقيرٍ يحتاجُ إلى معونتِكَ » ؟

أجابَ فى ترحيبٍ أبَوِيٍّ : « اذكرْ حاجتَكَ وبإذنِ اللهِ أستطيعُ معاونتَكَ » . قلْتُ : « خُذْ يا عَمِّ هذِه الدراهمَ القليلةَ ، واشتر لى بهَا شيئًا مِنْ بلادِ الصِّينِ ، لعلَّ اللهَ يجعلُها سببًا لربع يُعينُنى أنا وَوَالدتِى عَلى الحياةِ » .

لم يسخر الشيخُ من ضآلةِ المبلغِ ولا من صِغَرِ سِنِّى وفقْرِى ، بَلْ سَأَلَ أصحابَهُ الذينَ التَفُّوا حولَهُ : « هَلْ تعرفونَ هذَا الشابَّ » ؟ سَأْلُ أصحابَهُ الذينَ التَفُّوا حولَهُ : « هَلْ تعرفونَ هذَا الشابَ » ؟ قَالُوا : « هو مَشهورٌ باسم « عبدِ السلام الكَسْلانِ » ، لكنه تركَ الكسلَ أخيرًا ، ورعَى بإخلاصِ شئونَ سيدةٍ عجوزٍ مريضةٍ ، حتى أصبحَ قُدوةً نحكى عنها لأبنائنا » .



عندئــذ مدَّ الشـيخُ يدَهُ وتَنـاوَلَ الدراهمَ وهو يقـولُ في إعجابٍ : « باركَ اللهُ فيكَ وَفِي دراهمِكَ يا عبدَ السلام .. »

## و أول الأرباح

سافرَ الشيخُ على سفينتِهِ المُحمَّلةِ بالبضائعِ ومعه جماعةُ كَبيرَةُ من التُّجَّارِ . وبعدَ مواجهةِ عواصفِ البحرِ وغَضَبِ المُحيطِ أسابيعَ طويلَةً ، وصلُوا إلىَ الصينِ .



وتَنقَلُوا منْ ميناء إلى ميناء على شواطئ ذلك البلد الغنى العريق ، يبيعون بربح كبير ما جلبُوهُ مَعَهُم من منتجات بلاد الخلافة ومصنوعاتها الدقيقة ، ويشترون كلَّ غريبٍ وعجيبٍ ممَّا يتنافَسُ عليه الأثرياء في بلاد الخليفة العظيم .

وبعد أن وفَقَهم اللهُ فِي بَيْعٍ مَا أَحْضِرُوا أَخذُوا يَمْلئُون السَّفينةَ بِمَا اخْتَارُوا مِن تُحَفِّ مُرتفِعَةِ القِيمةِ خفيفةِ الوزنِ، بدَّوا رحلةَ العودةِ.

سارَتْ بهم السفينةُ ثلاثةَ أيام عصيبةٍ ، وَاجهَتْ خلالَها عاصفةً ، رَعديّةً مُمطِرةً شديدةً ، مزّقَتْ قُماشَ أكبر شِراعٍ ، وغمرَتِ السفينة بالماءِ أكثرَ مِنْ مرَّةٍ ، وكادَتْ تقلبُها ذاتَ مساءٍ .

وعندَ صباح اليَوْمِ الرابعِ فُوجئَ التُّجَّارُ بِالشَّيْخِ « عبدِ الظافرِ » يُعلِنُ لهم قرارًا خطيرًا شديدَ الغرابةِ :

« لابدَّ مِنَ العودةِ إلى شواطئ الصينِ »!

صاحُوا جميعًا فِي احتجاج عاضب:

« ليسسَ هناك ما يُبرِّرُ هسَدًا القرارَ الغريبَ الَّذِى يُعرِّضُنا لمخاطرَ مُهلِكَةِ »!

قالَ الشيخُ في تصميم: « شَغَلَتْنا حساباتُ الرِّبْحِ والخسارةِ عَنْ فعلِ الشيخُ في تصميم: « شَغَلَتْنا حساباتُ الرِّبْحِ والخسارةِ عَنْ فعلِ الخيرِ .. الله عزَّ وجَلَّ لَنْ يغفرَ لنَا نسيانَ الفُقراءِ ، ونحنُ نسعَى لزيادةِ أرباحِنًا »!

قَالُوا فِي صوتٍ واحدٍ: « لم ننسَ شيئًا »!!

قالَ الشيخُ وهـو يشعرُ بتأنيبِ الضَّميرِ : « بلْ ضاعَتْ مِنْ ذاكرتِنَا الرسالةُ التي حملْناهَا منَ الشابِّ عبدِ السلام الكَسْلانِ » !

صاحَ واحدٌ من التُّجَّارِ كانَ أكثرَهم سُخْطًا: « نرجعُ كلَّ مَا قطَعْناهُ مِنْ هَذِهِ الرحلةِ الخطرةِ لأَجْلِ خمسةِ دراهمَ افهة ؟!

ثلاثةً أيام للعودة إلى الصينِ ، وثلاثةٌ مثلُها لنعودَ إلى موضعِنَا هذَا في سبيلِ ما يُساوِي ثمنَ خمسةِ أرغفةٍ مِنَ الخبزِ ؟!

هذا شَيْءٌ لَنْ يرضَى عنهُ أحدٌ »!

قال الشيخُ في صوتٍ حاسم:

« إهمالُ الفُقراءِ مجلبةُ للَّحظَ السَّيِّئِ .. الوعدُ وعدُ حتَّى لو تَعلَّقَ الأمرُ بدرهم واحدٍ ! .. تذكّروا .. نحنُ نواجِهُ غدرَ البحرِ .. لا مفرَّ منَ العودةِ » !

عندئذِ تأكّدَ بقِيَّةُ التُّجَّارِ منْ تصميمِ الشيخِ عَلَى قرارِهِ ، فاجْتمعُوا وتشاوَروا ، ثُمَّ أعلنُوا قرارَهم للشيخ :

ر حُدِدْ مِنَّا أضعافَ أكبرِ ربحِ تتوقَّعُ أَنْ تُحقِّقَهُ الدراهمُ الخمسةُ ، « خُدْ مِنَّا نواصلُ طريقَنَا » . لكنْ دَعْنا نواصلُ طريقَنَا » .

فِي تصميم قالَ الشيخُ وهو يضعُ صندوقًا كبيرًا أمامَهم :

« ادفعُوا الَّآن لحسابِ الكَسْلانِ مَا ترضَى عنهُ ضمائرُكُم » .

وَفِى الحالِ تَجَمَّعَتْ فِى الصندوقِ أموالٌ طائِلَةٌ تُساوِى فِى نظرِ مَنْ دفعُوها مَا يُعادِلُ تفادِى سـتةِ أيام من أخطارِ البحرِ وأهوالِهِ ، وهى أخطارُ لا يُقدِّرُ مدى الرعبِ الذي تثيرُهُ ، إلا مَنْ عانَى الصراعَ لأجلِ الحياةِ أثناء الإبحارِ ستة أيام فِى بحرٍ هائج !



## قَرْدٌ مَنْتوفُ الشَّغر

واصلَتِ السفينةُ سَيْرَها حتى اقتربَتْ من جزيرةٍ مزدحمةٍ بالسُّكَانِ ، رَسَتْ عندَها ونزلَ التُّجَّارُ إلى شاطئِها ، حيثُ وجدُوا أهلَها يبيعونَ اللَّلَى ، فأخذُوا يختارونَ منها مَا يُعجِبُهم ويشترونَ .

أما الشيخُ عبدُ الظافرِ ، فقد صَحِبَ البحَّارةَ إلى السوقِ لشراءِ العميةِ طازجةٍ ، وهناك جنبَ انتباهَهُ رجلٌ يجلسُ وحولَهُ قرودٌ كثيرةٌ يبيعُها لأهلِ الجَزيرةِ ، الذينَ يعتبرونَهَا حيواناتِ أليفةً يلعبُ أطفالُهم مَعَهَا .

وجـذبَ انتباهَ قردٌ مَنْتوفُ الشَّعْرِ يلتصقُ بالبائع لا يفارقُ مجلسَهُ ، مَا إِنْ ينشعلْ صاحبُهُ معَ أحدِ المُشترينَ حَتَى تنقضَّ بقيةُ القرودِ عليه تشدُّ شعرَهُ وتنتفهُ ، فَيقوم صاحبُها بضربها لإبعادِهَا عَنْهُ . كانَ واضحًا رَفْضُ القرودِ للقردِ مَنْتوفِ الشعرِ ، تراهُ غريبًا عنها كأنهُ لا ينتمى إلى نفس نَوْعِها .

والمُدهِ شُ أَنَّ القردَ المُضطَهدَ تنبَّهَ إلى اهتمام الشيخ به ، فأخذ يُطيلُ النَّظَرَ إليه كأنمَا يستعطفُهُ أو يطلبُ إنقاذَهُ مِمَّا يُعانِى ! يُطيلُ النَّظَرَ إليه كأنمَا يستعطفُهُ أو يطلبُ إنقاذَهُ مِمَّا يُعانِى ! أشفقَ الشيخُ عبدُ الظافر عَلَى ذلكَ القردِ ، فاقتربَ مِنَ البائع



يُبلِغُهُ عرضَهُ الذِى طرأَ عَلَى خاطرِهِ فى تلكَ اللَّحظةِ :

« هَلْ تبيعُنى هذَا القردَ لصبيٍّ يتيم بخمسةِ دراهمَ » ؟
قالَ البائعُ فى مُحاولةٍ للمُساومةِ : « هذَا نصفُ الثمنِ الذِى أبيعُ به غيرَهُ مِنْ قرودِ » .

تَمسَّكَ عبَدُ الظافرِ بمَا عَـرضَ: « أُريـدُ إنقاذَهُ من عُـدُوانِ بقيةٍ القـرودِ عليه، كمَـا أعاونُكَ حتَّى تتفرَّغَ للزبائـنِ وتتوقَّفَ عَنْ ضَرْبٍ حيواناتِكَ ».

ووجدَ الشيخُ أن البائعَ لا يزالُ يُفكِّرُ ، فأضافَ : « ولَسْتُ أظنُّ أحدًا سيدفعُ فيهِ أَىَّ ثمنٍ وهوَ يبدُو كالأجربِ بهذَا الشعر المَنْتوف »!!

كَانَتْ هذه الحجةُ حاسمة ، فزالَ تردُّدُ البائع وأعلنَ موافقتَهُ : « بعْتُكَ هذا القردَ بالثمنِ الذِي عرَضْتَهُ ، باركَ اللهُ فيه لمَنِ اشتراهُ ». وتَسلَّمَ الشيخُ القردَ البائسَ ، فدهِشَ عندما وجدَهُ يُمسِكُ يدَهُ ويسيرُ إلى جوارهِ شِبْهَ مُنتصِب القامَةِ ، فضحكَ وقالَ يتأمَّلُهُ :

« بقية القرودِ تضطهدُكَ لتفوُّقِكَ عليها فِي الذكاءِ والفهْم ! .. الحالُ واحدٌ في دنيا البشر وعالَم القرودِ » !

ثُمَّ طلبَ مِنْ بحَّارَتِهِ رَبْطَ القردِ بِحَبْلِ يُثبِّتُونَهُ إلى حلقةٍ فوقَ سَطْحِ السَّفينةِ كَى لا تقذفَهُ الأَمواجُ إلى البحرِ ، أو ينزلقَ ويضيعَ في الماءِ عندما تميلُ السفينةُ بشدَّةٍ معَ الأَمواج .

ثم بدأ المَلاَّحونَ في رَفْعِ شراعِ بعد شراع ، واستأنفَتِ السفينةُ رحلتَها إلى جزيرةٍ أُخْرى .

### (٨) إنه يستخرجُ اللؤلؤ

كَانَتْ أَهُمُّ حرفةٍ يقومُ بِهَا أهلُ هَذِه الجزيرةِ الثانيةِ ، الغَوْصَ إلى قاع البحر لاستخراج اللُّؤلؤ ، فقدْ تميَّزَتِ المناطقُ البحرية حولهم بكثرةِ الأصْدافِ التِي تحتوى عَلَى أَجْمل اللَّالِيِّ وأَغْلَاهَا .

وَسُرِعانَ مَا بدأ بعضُ التَّجَّار يستأجرونَ رجالاً يغطِسونَ لحسَابهم ،

فيكونُ كلِّ مَا يستخرجُهُ الرجلُ ملكًا لمَن استأجرَه.

ورغم ارتفاع أجور الغَطَّاسِينَ ، وجدَ التَّجَّارُ أنَّ ما يحصلونَ عليهِ مِنْ لؤلؤ مُتميِّز بَهِذهِ الطّريقةِ ، لا يُكلِّفُهم نِصْفَ مَا دفعوهُ ثمنًا لشراءِ لآلئ الجنويرة الأولى.

وراقب القردُ الغطاسينَ يقفزونَ إلى الماءِ ، ثم يطلعونَ بلآلئَ يُسلَمونَها إلى التَّجَّار عَلى السفينةِ ، فيأخذَها هـؤلاءِ وعلاماتُ

الدهشة ترتسم على وُجُوهِهم -

ولم يتنبُّهِ الشيخُ عبدُ الظافر إلى تخلص القردِ مِنْ رباطِهِ ، ففوجئ به يقفزُ منَ المركب إلى البحر ويختفِي تحتَ الماءِ .

صاحَ عبدُ الظافر في أسفِ: « يا للخسارةِ! فقَدْنا القردَ الذي اشترَيْناهُ لِحسابِ الكَسْلانِ »!

لكنَّ دهشته كانت طاغية هو وجماعة التَّجَّار كُلُّهم عندما ظهرَ القردُ بعدَ قليلِ فوقَ سطح الماءِ وسط جماعةِ الغطّاسينَ ، وَقَدْ أمسك عددًا منْ أجمَلِ اللآلئِ وأكبرِهَا ، أسرعَ يرميهَا أمامَ الشيخ عبدِ الظافر . وعندماً رأى القردُ علاماتِ الدهشةِ علَى وَجْهِ الشيخ ، عادَ يقفزُ الى الماءِ مع الغطَّاسينَ مرَّةً ومراتٍ ، ثم يصعدُ ومعَهُ كمياتُ أكبرُ منَ اللآلئِ ، حتَّى تَجمَّعَ أمامَ الشيخِ مَا يملأُ كيسًا كبيرًا .

كَانَ مِا جَاءَ بِهِ القَردُ وحدَّهُ يعادلُ كلَّ ما فازَ بِه بقية التُّجَّارِ مُجتمِعينَ !



صاحَ الشيخُ وقَدْ ملأهُ الإعجابُ : « إنه رزقُ عبدِ السلام الكَسْلانِ ، وهذا القردُ سرُّهُ عظيمٌ »!

## (٩) رُعْبُ الاقتراب من الجزيرة الثالثة

اكتفَى التُّجَّارُ بِمَا حصلُوا عليْهِ منْ لؤلوً ، وحلَّ البحَّارةُ قلوعَ السفينةِ ، ودفَعتْها الرياحُ في طريق العودةِ .



لكن عاصفة عاتية فاجأتهم ، وظلّتِ الأمواجُ تتقاذَفُ السفينة يومًا وليلتَيْنِ ، والبحَّارةُ لا يَهْد ونَ وهُمْ يُواجِهونَ البحرَ الغاضبَ ، يُنزِلونَ شراعًا ويرفعونَ آخرَ ، لا يتوقَّفونَ عَنْ نَزْحِ الماءِ الذي يغمرُ السفينة كُلَّما أفرغُوهُ ، ويُعيدونَ رَبْطَ كُلِّ شَيْءٍ لتثبيتِهِ في مكانِهِ ، فلا تتلاعبُ به تقلُّباتُ المركبِ معَ الأمواج .



وعندما هدأتِ العاصفةُ ، اكتشفَ رُكَّابِ السفينةِ أَنهمْ فقدُوا قُواهُمْ وَطَرِيقَهم .. ضاعُوا ولم يعُودوا يعرفونَ إلى أين تتَّجِهُ سفينتُهم ! صَاحَ واحدٌ منَ البحَّارةِ : « نرجُو منَ اللهِ السلامةَ ، فلا نقتربُ مِنْ جزيرةِ صَيَّادِى الرؤوسِ » !

أَسكَتُهُ الشيخُ عبدُ الطافرِ : « إذا كنتَ تطلبُ السلامةَ فلا تُلْقِ الفزعَ في قلوب المُسافرينَ معناً » !

لكنَّ صَيحة الشيخ لإسكاتِ ذلكَ البحَّارِ لَمْ تمنَعْهُ مِنْ تكليفِ بَحَّارِ آَمْ تمنَعْهُ مِنْ تكليفِ بَحَّارِ آخرَ بالصعودِ إلى قمةِ صَاريةِ الشراعِ الكبيرِ ، لمراقبةِ البحرِ حولَهم ، وإخطارِهِ فورًا بكلِّ مَا يراهُ ، كَيْ يبتعدُوا فِي الوقتِ المُناسِبِ عَنْ أيةِ جزيرةٍ تظهرُ عندَ الأفق .

وتهامَـسَ التَّجَّارُ يتَسـاءلونَ فِى قلقٍ عَنْ حقيقـةِ وجودِ « صيادِى الرؤوس » ؟

وبعيدًا عنْ سَمْعِ الشيخِ وبصرِهِ همسَ لَهُم بعضُ البحَّارةِ : « هُمْ قومٌ يكرهونَ الغُرَباءَ ويعتبرونَ كلَّ غريبٍ عَدُوَّا .. وعندمَا يقعُ مَنْ يسوءُ حظُّهم بينَ أَيْدِيهم ، يحتفظُونَ بِهِمْ شُجَناءَ إلى أَنْ يُقيموا حفلاً رهيبًا حولَ نارِ عظيمةِ ، يُلْقونَ إليها الأَسْرى مُقيَّدينَ واحدًا بعدَ الآخرِ ، يراقِبونَ احتراقَهم ببطءٍ حتَّى الموتِ ، وهَمْ يرقُصونَ ويُغَنُّونَ عَلَى دقاتِ الطَّبولِ كَأَنَّهم انتَصَرُوا فِي حَرْبٍ .. »

كانَ الليلُ قد أقبلَ ، لكنَّ ضوءَ القمرِ أضاءَ بالكادِ سطحَ المُحيطِ المُترامِى .. ولم يذهبُ أحدُ للنومِ .. كلُّهم كانُوا يترقَبونَ مَا قَدْ تكشفُ عنه ظُلمةُ الليل .

وَاشَـتدَّ خوفُهم عندمًا سَـمِعُوا البِحَّارَ يصِيحُ مـنْ أَعلى الصَّارِيةِ: « هناكَ جزيرةٌ إلى يسارنا .. »

واندفع البحّارة والتُّجَارُ يُدقِّهونَ البصرَ ، فَرَأُوا عَلَى مسافةٍ كَبِيرةً ، عَلَى الرغيم منْ عدم وضُوحِ الرؤيةِ ، مَا ظهرَ كأنهُ جزيرةً وسطَ الماءِ .

صاحَ الشيخُ عبدُ الظافرِ : « حولوا الدفّةُ لنتجهَ إلى اليمين » .

وَبسُرعة نفَّدَ البحَّارةُ الأمر، لكنَّ الشيخ لاحظ الأمر، لكنَّ الشيخ لاحظ في قَلَقِ أَنَّ السفينة واصلَتِ اقترابَها مِنْ تلكَ الجزيرةِ العرابَها مِنْ تلكَ الجزيرةِ بدلاً من الابتعادِ عنها !!



أمرَ الشيخُ بحَّارتَهُ : « أَنْزِلُوا الأشرعةَ واستخدِمُوا المجاديفَ » . وَسُرِعانَ ما صَعِدَ بعضُ البحَّارةِ يُنزِلونَ الأشرعةَ لوَقْفِ أثرِ الرياحِ المُعاكِسةِ ، بينمَا اندفَعَ بحَّارةٌ آخَرونَ يستخدمونَ المَجاديفَ لمقاومةِ التيارِ المائِيِّ .. لكنَّ جهودَهم جاءَتْ مُتأخِّرةً !!

في رعبِ صاحَ البحَّارُ الذي يراقبُ البحرَ : « إنهُمْ قَادِمونَ »!!

كانَتْ هناك نقاطُ سوداء كثيرة تتحرَّك ، سرعَانَ ما اكْتَشفُوا فِي فَـرَعِ أَنهَا قواربُ طويلة تقتربُ .. عشراتُ الزوارقِ الخَفِيفةِ يُجدِّفُ فوقها مِئاتُ الرجالِ الأشداءِ عُرِاةِ الأَجْسامِ ..

وكانَتِ المسافةَ تضيقُ فِي كلِّ لحظّةٍ بينَهَا وبينَ السفينةِ ..

#### (١٠) صَيّادو الرُّؤوس

صاحَ بحَّارٌ فِى رعْبِ: « إنهم صَيَّادو الرُّؤوسِ » ! دفعَتْ هَذِه العبارةُ بقية البحَّارةِ إلى بذلِ جهدٍ جُنونِيٍّ فِى التجديفِ آمِلينَ الابتعادَ بمعجزةٍ عَنِ الزوارقِ الزَّاحفةِ ! ..

لكنْ .. لا فائدةَ .. السفينةُ بغيرِ شراعِ أَبطاً كثيرًا منَ القواربِ ، وعددُ مَنْ يُجدِّفونَ فوقَ كُلِّ قاربِ يتساوًى مَعَ عَددِ بحَّارةِ الشيخِ عبدِ الظافر كلِّهم !

وقبلَ أَنْ يُدرِكُ البحَّارِةُ والتجَّارُ حقيقةَ مَا يحدثُ ، كَانَتِ الزوارِقُ قَـدْ أَحَاطَتْ بِهِمْ ، وبدأَ العُراةُ يقفِزونَ فِى مثلِ مهَارِةِ الْقِرَدةِ وخِفَّتِها ويتعلَّقونَ بجوانبِ السفينةِ .

تركَ البحارةُ التجديفَ ، واندفَعوا معَ التَّجَارِ يحاولونَ إبعادَ المُهاجمينَ ، مُستخدِمينَ كُلَّ مَا وصلَ إلى أَيْدِيهم مِنْ أسلحةٍ ومجاديفَ .

لكنَّ الرجالَ العُراةَ تَكاتَروا كالنملِ فوقَ ثمرةٍ حُلوةٍ ، وامتلاً بِهِمْ سطحُ السفينةِ بسرعَةٍ عَجيبةٍ ، وانتشروا يُفتَّشونَ كُلَّ ركنِ فيهَا .

وبعدَ معركةٍ قَصِيرةٍ حَسَمَتْها الكثرةُ ، وجدَ كلُّ التُّجَّارِ والبِحَّارةِ أنفسَهم مُقيَّدينَ بِقَسْوةٍ ، تلتفُّ حولَهم حبالُ مجدولةٌ مِنْ أليافِ الشَّجرِ ،



والرجالُ العُراةُ يتسابقونَ لنقلِهم إلى زوارقِهم ، يُلقونَ بهم إليهَا كأنهُم أكياسُ بضائعَ ، فأصابَتِ الكُسورُ والرضُوضُ عظامَ مُعْظَمِهم . ثم انطلقتِ القواربُ إلى شواطئِ الجزيرةِ ، يحملُها التيارُ السَّارِى وسطَ ماءِ المُحيط .

وكأنمًا لإلقاء الرعب في قلوب الأسرى وإدخال الياس إلى

نفوسِهم ، قادَهم صيَّادو الرُّؤوسِ منَ الشاطئِ إلى مقرِّ زعيمِهم في طريقٍ ضيقٍ امتلاً على الجانبَيْنِ بأكوامِ عظامٍ وجماجمَ بشريةٍ بيضاءَ مِنْ أثر النار .

وأمرَ زعيمُهم بحبْسِ كلِّ أسيرٍ مُقيَّدًا في قفصٍ مَتِينِ مَصْنوع مِنْ فروعِ الأشجارِ ، استعدادًا لإقامة «حفلِ الانتصارِ» مساءَ اليوم التَّالى . لَم يُغْمِضُ جفنُ لأى تاجر أو بحَّار ، وهُمْ يتصورونَ فِي رعبِ نهايَتِهم البشعة التِي اقتربَتَ ، بينما نام أهلُ الجزيرةِ يحلمونَ بنارهم القاتلةِ فِي اليوم التالى !

## (۱۱) ثمن النجاة الفالي

شيءٌ واحدٌ لم يخطرْ على ذهنِ صيَّادِى السرؤوسِ .. وجَّهوا كُلَّ اهتمامِهم إلى « الأعداءِ » مِنَ البشرِ ، وأغفلُوا الحيواناتِ ، لذلكَ لَمْ يتنبَّهوا إلى وجودِ القِرْد ! ...

فعندما انقضَّ العُراةُ يحتلُونَ السفينةَ ، انتقلَ إلى القردِ الشعورُ بالفزعِ الذِى الجَتاحَ أصحابَهُ ، فأسرعَ يتسلَّقُ صارِىَ أُعلَى شراعٍ ، وتشبَّثَ بمكانِهِ المُرْتفع لا يتحرَّكُ .

وعندمًا بدأتِ الزوارقُ تندفعُ بأصحابِ إلى الشاطئِ مُقيَّدينَ ، تبعَها سباحةً لا يلفتُ انتباهَ أحدٍ ، فضوءُ القمرِ الشاحبُ لا يكفِى لكشفِ قردٍ صغيرِ يسبحُ فِي هدوءٍ عَلى سطح المُحيطِ الواسع .

ومن بين أغصان أشجار الجزيرة التي راحَ يتنقلُ فوقها بهدوءٍ ، استطاعَ مُراقَبة مَا يحدثُ ، وتابَعَ الشيخَ « عبدَ الظافرِ » فعرف

مكانَ القفصِ الذِى حبسُوه فيهِ . كمَا رأَى كيفَ أغلقَ رجالُ الجزيرةِ تلكَ الأقفاصَ بوسيلةٍ بدَائيةٍ ، تجعلُ منَ السَّهلِ فتحَها مِنَ الخارجِ ، لكنْ يصعُبُ عَلَى مَنْ يكونُ داخلَ القفص فتحُهُ .

وعندما ساد هدوء الليل الجزيرة إلا مِنْ صوتِ نحيبِ بعضِ التجارِ وبكائِهِمْ ، تَسلَّلَ القردُ في صمتٍ إلى بابِ قفصِ الشيخ ، وفتح بابه . ولم يستغرق الأمرُ لحظاتِ قليلة حتَّى كانَ القردُ يقفُ بجوارِ الشيخِ المُلقَى عَلَى ظهرهِ فوقَ أرضِ القفصِ .

وخالاً دقائقَ فكَ قُيودَ الشيخ ، وحرَّرَهُ منَ الحبالِ الغليظةِ الَّتِي أَحاطَتْ بِهِ فِي إحكام ، وسببَّبَتْ لَه آلامًا لا تُطاقُ . كانَ الألَمُ قد امتد مِنْ أَطرافِ الأصابعِ إلى بقيةِ الذراع ، بسبب متانةِ الرباط حول اليديْنِ والساعديْنِ . ومع أنَّ الشيخ لم يستوعبْ بسهولةٍ حقيقة اليديْنِ والساعديْنِ . ومع أنَّ الشيخ لم يستوعبْ بسهولةٍ حقيقة المعجزةِ التِي حرَّرَتُهُ ، فقد تَسلَّلَ بهدوءٍ إلى بقيةِ الأقفاصِ يُطَمْئِنُ مَنْ فيها ، ويُنبِّهُهم إلى ضرورةِ الحرصِ على التمسُّكِ بالصَّمتِ استعدادًا للخلص .

همسَ التجارُ للشيخ : « أنقِذْنا كما أنقذْتَ نفسَكَ يا شيخُ » ! أجابَهم : « لم يُخلِّصْنى بإرادةِ اللهِ تعالى إلا هَذَا القِردُ .. أَنَا لمْ أعدْ

قادرًا عَلَى اسْتخدام أَصَابِعى .. خصَّصْتُ للقردِ ألفَ دينارِ ذهبًا لأنهُ سببُ نجَاتِى منْ موتِ مُؤكّدِ » . قالَ التجارُ للشيخ : « ونحن مثلك .. كلَّ واحدٍ يُخصِّصُ له ألفَ دينارِ ذهبًا إذا خلصَنا » !



وَلَمْ ينتظرِ القردُ وعُودَهم ..كانَ يعملُ بجدِّ وسرعةٍ عَلَى فتحِ أبوابِ الأقفاصِ وفَكَّ قيودِهم .. وكَمْ شعرَ الشيخُ بالأسفِ لأنه لم يستطع المشاركة بيدَيْه في إنقاذِ البحارةِ والتجارِ ، لكنَّ مهارةَ القردِ وسرعتَهُ حقَّقَتْ نتائجَها العجِيبَةَ ، فَلَمْ يمضِ وقتُ طويلُ حتَّى كانَ قد حرَّرَهم جَمِيعًا .

وَفِى هُدوءِ حملَ السليمُ مِنْهم المُصابَ ، وتَسلَّلَ الجميعُ إلى الشاطئ ، حيثُ عَثروا عَلى زوارقِ الرجالِ العُراةِ عندَ حافةِ الماء لا يحرسُها أحدٌ .. كانَ المُتوحِّشونَ مُطمئِنينَ إلى مَتَانةِ أقفاصِهِم ، فلَمْ يسبقْ أَنْ نجحَ أحدُ أَسْراهم في الإفلاتِ مِنْ مَحَارقِهم .



وَفِى صِمْتِ نزلَ المُسافِرونَ إلى تلك الزوارقِ وجَدَّفوا بنشاطٍ الى سفينتِهم ، حيثُ وجدوهَا لمْ ينقصْ منهَا شيءٌ .

وتَبادَلَ القادرونَ منَ البحَّارةِ والتجَّارِ التجدِيفَ بقوةٍ ، فَلَمْ تُشرِقْ شمسُ الصباحِ التَّالِى إلاَّ وقَدْ ابتعدُوا مسَافاتِ كبيرةً عَنِ الجزيرَةِ المشْئُومةِ . جمعَ الشيخُ التجارَ وقالَ لَهُم وهُوَ يتنهَّدُ فِي ارتياح :

« الله منحنا السلامة بسبب هذا القردِ ، وعلينا الوفاء له بما تعهدنا به منحنا السلامة بسبب هذا الوحلة حتى نعود سالمين إلى العشة الرحلة حتى نعود سالمين إلى العشة ».

وبغير تردُّدٍ أخرجَ كلُّ واحدٍ منهم ألفَ دينارِ ذهبًا ، فتجَمَّعَ للقردِ وصاحبِهِ عبدِ السلام الكَسْلانِ قدرٌ عظيمٌ جدًّا مِنَ المالِ .

## (١٢) ربخ الدراهم الخمسة

تابعَ عبدُ السلام الكَسْلانُ حكايتَهُ:

« مَا إِنْ لمسَتْ قدمُ الشيخ عبدِ الظافرِ أرضَ البصرةِ ، وَقَدِ اجتمعَ حولَهُ أصحابُهُ يُهنّئونَهُ بسلامةِ الوصُولِ ، حتَّى كنتُ أولَ مَنْ سألَ الشيخَ عنه .. قالَ: أينَ أجدُ عبدَ السلام الكَسْلانَ » ؟

وعَرَفَتْ والدتى خبرَ سؤالِهِ عنَّى وهي فِي بيتِ تاجرٍ كبيرٍ كانَتْ تساعدُ زوجتَهُ فِي بعضِ الشُّئونِ المنزليَّةِ ، فقالَتْ لي :

« الشيخُ عبدُ الظافرِ وصلَ على سَفينتهِ وهُوَ يسألُ عنكَ .. اذهبْ إلى بيتِهِ وسلَّمْ عليه ، لعلَّ اللهَ تعالَى يكونُ قَدْ فتحَ عليهِ بشيءٍ لكَ » .

وعندما رآنى الشيخُ تهلَّلَتْ ملامحُ وجهِهِ ، وتلقَّانى بترحيبِ حارٍّ لَمْ أفهمْ سببَهُ حتَّى بعدَ أَنْ قالَ :

« أهـلاً بمَنْ كانَتْ دراهمُهُ سـببًا لنجَاتِى وخـلاَصِ جميعِ التجارِ الذينَ كانُوا مَعِى » .

قلْتُ لنفسِي وقد تصوّرتُ أننِي لَمْ أسمعْ جيدًا ما قالَ :

« كيفَ يُمكِنُ لخمسَةِ دراهم قليلةٍ أَنْ تكونَ سببَ نجاةِ أكبرِ تَاجرٍ فِي البصْرةِ ، ومعهُ كلُّ التجَّارِ الذِينَ سَافروا عَلى سفينتِهِ ؟! .. والخلاصُ مِنْ أَيِّ شيءٍ يا تُرَى » ؟!

وانتشلّنى الشيخُ مِنْ أفكارى عندمًا أشارَ إلى شيءِ التفّ حولَ نفسِهِ في ركنِ قاعةِ الاستقبالِ بدارهِ الكبيرةِ ، وقالَ :

« خُلْ هذا القردَ فهو مِلْكُكَ ، اشتَريْتُهُ لكَ بدراهمِكَ الخمسةِ .. اذهبْ به إلى بيتِكَ حتَّى أَجىءَ إليكَ .. إنهُ في حَاجةٍ إلى عنايةٍ لَنْ يجدَهَا إلا معَكَ ! »

أصابَتْنى خيبة أملٍ عندمًا خرجْتُ أحملُ القردَ بين يدَى ، بينمَا يتطلَّعُ هُوَ إلى وجْهِى يتأمَّلُنى بطريقَةٍ لَا أفهمُها !! «هـل يُمكِنُ أَنْ تكونَ هناكَ أيةُ علاقةٍ بين هذَا الحيوانِ الذي

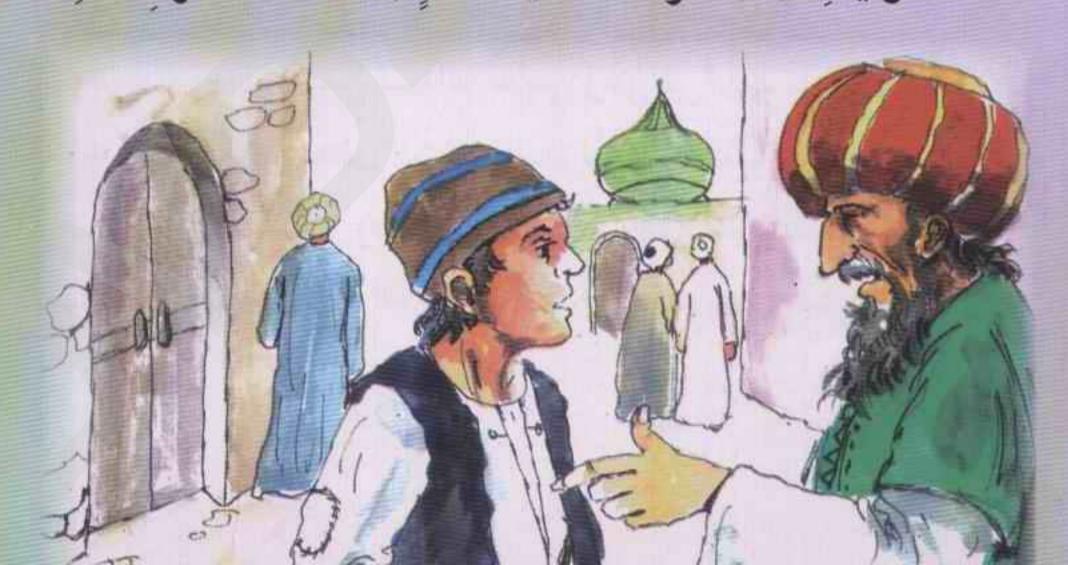



لا يُجيدُ إلا تقليدَ حركاتِ الإنسانِ ، وبينَ « النجاةِ » التى يتحدُّثُ عنهَا الشيخُ عبدُ الظافر بكلِّ هذِه الحَرَارةِ » ؟!

عُـدْتُ إلـى الدَّارِ أقـولُ لوالدَتِى سَاخرًا كَىْ أُخفِّفَ منْ شُـعورِى بالإحْبَاط:

« هَـلْ تعرفيـنَ شـيئًا عَنْ تجـارةِ القـرودِ التِى لا سـوقَ لهَا فِى بغدادَ » ؟!!

ووضعْتُ القردَ بيننَا وأنَا أُضيَّفُ وقدْ طغَى الضيقُ عَلى مَشَاعرى ، بينمَا والدَّتِى لا تفهمُ شيئًا ممَّا أقولُ : « هذَا هُوَ الرِّبْحُ العظيمُ الذِى جاءَتْ به من الصين دراهمُنا الخمسةُ المُباركَةُ » !

وَكَانَتْ وَالدَتِى بعد يومَيْنِ لا تَسزالُ تبحثُ بغيرِ جدُوى عَنْ كلماتٍ تُخفِّفُ بها مَا أَصَابَنَا مِنْ إحساسٍ بضياعِ الأَملِ ، مهمًا كانَ هذَا الأَملُ مُتواضِعًا ، عندما سمِعْنا طرقاتٍ قويةً عَلى بابِ البيتِ .

قفزْتُ بسرعةِ الأفتحَهُ ، ففوجئْتُ ببعضِ العاملِينَ فِي متجرِ الشيخ عبدِ الظافرِ يسألونني :

« هَل أَنتَ عبدُ السلام الكَسْلانُ » ؟

فِلمَّا أَجَبْتُهم بِالإِيجابِ قَالُوا:

« سيِّدُنا عبدُ الظافرِ فِي الطريقِ إلى هنَا لزيارتِكَ ، وأرادَ التأكُّدَ مِنْ وجُودِكَ بالدار » .

سألْتُ نفسِي فِي حَيْرةٍ:

« مَا الذِى يحملُ الشيخَ الثَّرِىَّ عَلَى المجيءِ إلى بيتِي المُتواضِعِ ، وقد تسلَّمْتُ منه فعلاً مَا اشتراهُ بكامِلِ دَرَاهمِي التَّعيسَةِ » ؟

ووصلَ الشيخُ بنفسِهِ بعدَ قليلٍ ، فقمْتُ أرحِّبُ به ..

قال: « هَيًّا مَعِى إلى دارِى » . تبادلْتُ النظراتِ المُتسائلَةَ مَعَ أُمِّى ، فماذًا يُمكِنُ أَنْ أَجدَ في بيتِهِ اللَّ عددًا آخرَ من القرودِ التِي أَصْبحَتْ كُلَّ حَظِّى ونصيبِي مِنْ سفرياتِ أَكْبر تاجر منْ تُجَّارِ البصْرةِ إلى الصّينِ ؟

## ا عَشْرَةُ صناديقَ

جلسْتُ مُرتبِكًا في نفسِ قاعَةِ الضيوفِ الَّتِي سَبقَ أَن استقبلَنِي فيها الشيخُ عندمًا سَلَّمَني « الأمانة الغالية » التِي حملَها لي خِصِّيصًا طَوالَ الطريق مِنْ تلكَ البلادِ الأسطوريةِ البعيدةِ !



سمعْتُهُ يقولُ: « بالأمسِ فقط انتهَيْتُ منْ نقلِ مَا كانَ على السفينةِ إلى دَارى » .

ثم أشارَ إلى بعضِ العَاملينَ عندَهُ ، وأمرَهم قائلاً :

« أَحْضِروا الصناديقَ الخاصةَ بالسيِّدِ عبدِ السلامِ الكَسْلانِ » !

لَـمْ أَفْهِـمْ مَاذَا يقصدُ ، ولا عَنْ أيةٍ صناديـقَ يتحدَّثُ ، ولا لمَاذَا ،
للمرةِ الأولى ، يسبقُ اسمِى بلقب « السيِّد » ؟!

هل يُريدُ أن يؤكدَ لعُمَّالِهِ لسببِ مَا ، أهميةَ شخصِيَّتِي ؟!
راقبْتُ العُمَّالَ كأنِّى فِى حُلْم يقظةٍ ، وهم يَضعونَ أمامِي عشرةَ
صناديقَ والشيخُ يقولُ لى ، بغيرِ أَنْ أُصدِّقَ طبعًا أنَّ ذلكَ الحديثَ مُوجَّهُ
حقيقة لِى أَنَا : « لقد فتحَ اللهُ عليكَ بهدده الأموالِ واللآلئِ مِنْ رِبْحِ
الدراهم الخمسة » .

لَـمْ أَنطقْ بحرفِ حرْصًا عَلَى الأدبِ ، فلا شكَّ أن الرجلَ يسخرُ منّى ، أو لعلّى في حلم أُعانِى من الهَلُوسَات .

لكنَّ الشيخَ عادَ يأمرُ العُمَّالَ ، فحملوا الصناديقَ فوق رؤوسِهم . ووجدْتُهُ يضعُ بينَ يدَىَّ عددًا من المفاتيح ، ويقولُ في بطِّ وَوُضُوحِ ليُنقِذني منْ ذُهُولي :



« احرصْ على هَذِه المفاتيح ، فَلاَ يمكنُ فَتْحُ صِنادِيقِكَ المَتِينَةِ بِغيرها ، وامْش أمامَ عُمَّالى لتُرشِدَهم إلى طريق بَيْتِكَ » .

ولعلّه لاحظ أننى لم أصدّق شيئًا مِمَّا قالَ ، فتمهَّل قبلَ أن يُضيفَ

فِي تأكيدٍ : « كُلُّ هذه الثروةِ لكَ » !

همسْتُ لنفسِي فِي اسْتنكار:

« عَنْ أَيةٍ ثروةٍ يتحدَّثُ » ؟!

مشَـيْتُ عاجزًا عَنِ التفكيرِ والتركيـزِ مثـلَ السـائرِ فِى نَوْمِـهِ ، فالصناديــقُ عددُها كبيرٌ ، لكنَّ الشـيخَ لم يفتــحْ واحدًا منهَا أَمَامِى ، ولا أسـتطيعُ تصديـقَ أَنَّ واحدًا منهَا يُمكِـنُ أَنْ يحتوىَ حقًا عَلى مالٍ أَوْ جَوَاهرَ !

أخيـرًا دخلَ العُمَّالُ بيتنا ، ووضعُوا الصناديقَ بينِى وبينَ والدَتِى والقردُ يُراقِبُنَا ، وَانْصَرفُوا . \*

> سألَتْنى وَالدَتِى فِى دهشة : « ما كلَّ هذَا » ؟! قلْتُ : « مِنَ المُؤكَّدِ أنها ليسَتْ قرودًا أُخرى » !! وفتحْتُ الصندوقَ الأولَ ! ..

وقد حت الصددوق الدو

كِدْتُ أَفقدُ عَقْلَى !!

بريقُ الذهب خطف بَصَرى!!

الصندوقُ مَلآنُ حتَّى حَافتِهِ بالدنانيرِ الذهبيةِ !!

ووجدْتُ نفسَ الأكوامِ منَ الذهبِ الأصفرِ اللّامعِ فِي الصندوقِ الثانِي والثالثِ وحتَّى التَّاسع .. أمَّا العاشرُ والأخيرُ وكانَ أكبرَها ، فمُكدَّسٌ بلآلئ لا تتركُ فراغًا لشيءِ آخر ..

## (١٤) خمسة دراهم مباركة

قالتْ والدتى ووجهُها يُشِعُّ لأولِ مرَّةٍ فِي حياتِهَا بنورِ فرح حقيقِي: « الآنَ تُصَدِّقُ أنها خمسة دراهمَ مُباركة »! ، وَهِىَ مُبارِكَةً حقًّا وبغيرِ حُدُودٍ ، وَإِنْ كنتُ قدِ احتجْتُ إلى وقتٍ



مدينة البصْرةِ انشغلَتْ بأسرِهَا ، على مَدَى أسابيعَ طويلةٍ ، بأخبارِ القردِ وَحكاياتِهِ الفريدةِ !!



أصبحْتُ أعاملُهُ كأنه أَخِى ، ووالدَتِى أحبَّتُهُ كابنِها . أصبَحْنا صديقَيْنِ لا نفترقُ ، يتفاهمُ أحدُنا معَ الآخرِ فِى ودِّ ومرحِ بكلِّ الوسَائلِ : بالإشارةِ ، بملامحِ الوجْهِ ، بَلْ بالكلمَاتِ التِى أصبحً يفهمُ معنى الكثير منها .

وفتحْتُ متجرًا فِي سُوقِ الذهبِ أبيعُ فيه اللؤلو والماسَ وأنواعَ التُّحَفِ والجواهرَ الغاليةَ ، والقردُ يجلسُ إلى جوارى فوقَ مِقْعَدى .. إذا أكلْتُ يأكلُ مَعِي ، وإذا شربْتُ يشربُ مَعِي ، ويُصفِّقُ بيدَيْهِ عندما بَانِي أُعِطْ مِنْ مَالَى بسخاء لأي فقد أم مُحتاء

يرَانِى أعطِى منْ مَالِى بسخاءٍ لأى فقيرٍ أو مُحتاج . ثم فوجئتُ به ذاتَ صَبَاحٍ يتركنى ، ويعودُ مع الظُّهْرِ ، يحملُ كيسًا

من الجلدِ عليه كتاباتُ بعلَّاماتٍ غريبةٍ .

فتحْتُ الكيسَ ، وفوجئْتُ عندمَا وجدْتُ به ألفَ دينارِ عليهَا كتابةُ بنفس العلامات .

الكتابةُ الغريبةُ أكَّدَتْ لِى أَنَّ الكيسَ والدنانيرَ تعودُ إلى زمنِ سابقٍ لا علاقةَ له بأحَدِ منَ الأحيَاءِ .

وأصبحَتْ تلكَ عادتَهُ .. يغيبُ أولَ النهارِ ، ويعودُ في منتصفِهِ بكيسِ جديدٍ وألفِ دينارِ كاملةٍ .

حَدَّثُتُ نَفْسى :

« لقد عثرَ على خزانةٍ نَسِيَهَا أصحابُها القُدَماءُ ، يذهبُ إليهَا خُفْيَةً عَنِ العيونِ ، ويُحضِرُ كيسًا كلَّ يَوْم » .

لكنه ، ذاتَ يَوْم ، بدلَ أَنْ يُحْضِرَ لِى كيبسَ الدنانيرِ المُعتادَ ، جاءَ لى بواحدةٍ منْ هَذِه الأشجَارِ التِي منِ ذهبٍ وأوراقُها مِنَ الزُّمُرَّدِ

الأخضر وثمارُها منَ اليَاقُوتِ الأحمَرِ واللَّؤلؤِ الأبيضِ . تأكَّدْتُ أنهُ اكتشفَ الطَّرِيقَ إلَى مدخَلِ كنزِ مُذهِلٍ ، وعندمَا وجدَنى تأكَّدْتُ أنهُ اكتشفَ الطَّرِيقَ إلَى مدخَلِ كنزٍ مُذهِلٍ ، وعندمَا وجدَنى



أبِيعُ وأشترى التُّحَفَ والجواهرَ بدأ يُحْضِرُ لى ما تَصوَّرَ أننِي فِي حَاجَةِ إليه .

حاولْتُ أَنْ أَعرفَ أَينَ يذهبُ ، وكيفَ يأتِى بكلِّ هذه التُّحَفِ والثرواتِ المُدهِشةِ التي لا تناسبُ إلا قصورَ الملوكِ والسلاطينِ ، لكنهُ ظلَّ لا يستطيعُ أَنْ يفهمَ لماذا تشغلني الحاجةُ إلى معرفةِ مكانِ الكنزِ مَا دَامَ يُحضِرُ لي منهُ فِي كلِّ يَوْم مزيدًا !

وذاعَتْ شُـهْرَتى بينَ الخُبَراءِ ، فما يُمكِنُ العثورُ عليهِ فِي متْجرِى لَنْ يجدوهُ فِي أَيِّ مكانِ آخرَ مِنْ بلادِ الخلافةِ .

وطالمًا تمنَّيْتُ أَنْ أَقدِّمَ لمولاى الخليفةِ بعضَ هذه العجائبِ التِي لا تُناسِبُنى ، وَلَا تليقُ إلا بمقامِ السلطانِ الأعظمِ مولانا الخليفةِ هَارُون الرشِيد .

## (١٥) بها يكتملُ التاجُ

تَمهَّلَ تاجرُ اللؤلؤ والتُّحَفِ المَشْهورُ « عبدُ السلامِ الكَسْلانُ » قبلَ أَنْ يختتمَ حكايتَهُ قائلاً : « ومنذُ أسابيعَ جاءَنى القردُ فِي حلم يقولُ لَـى : دراهمُ لَـكَ أنقذَتْنى مِنْ عدوانِ قرودِ جُزُرِ البحرِ ، وقد جئتُ لكَ بالثروةِ التِي لَمْ تبخلْ بها يومًا عَلَـى المُحتَاجِينَ ، والآن حانَ وقتُ عَوْدتِي إِلَى أَرْضى .

وَفِى الصباحِ بحثْتُ عنه ، فلَمْ أعثرْ لهُ علَى أِثر . وكانَ آخرُ ما أتانِى به ذلكَ القردُ العجِيبُ ، هذه الجوهرةَ لنَّفيسة » . وأدخلَ عبدُ السلامِ يدَهُ بينَ ثيابِهِ ، وأخرِجَ ماسةً فِي مثلِ حجْم بيضَةِ الدَّجَاجةِ ، يُشِعُّ منها الضوءُ ويتلألأُ ، وينعكسُ فِي ألوانِ مُذهِلَةٍ عنْ أوجهِهَا المصْقُولَةِ المتعدِّدةِ .



مَا إِنْ رأى الخليفة الماسة النادرة حتّى صاحَ وقد تملّكتُهُ الدهشة البالغة : « هذه هي الجوهرة المطلوبة .. أوقفوا البحث عنها فقد وجَدْناها .. بها يكتملُ التاجُ ، وتعظمُ قيمة الهديّة ، وتصفو النفوسُ وترضَى » !



ثم التفتَ إلى ضَيْفِهِ وأضاف :

« أُمَّا أَنْتَ يَا « عبدَ السلامِ » ، فلنْ نُنادِيكَ بعدَ اليومِ « الكَسْلانِ » . . اسمُكَ منذُ اليومِ « عبدُ السلامِ البَصْرِيُّ » ، واخترْ ناكَ لتكونَ « شهبندر » تُجَّارِ البصرةِ ، تأتى لتُشارِكَنا ليالِيَ السمرِ ، نستمعُ إلى حكمتِكَ وأخبارِكَ ، وتختارُ لنا مَا نشتريهِ منْ عجَائبِ التُّحَفِ ، نُقدِّمُها هدايًا إلى الزوجَةِ . . وإلى الأصدقاءِ مِنَ الملوكِ والسَّلاطينِ » .





